

كانت ْ إِحْدى القوافِلِ المُكوَّنَةِ مِنَ الجِمالِ وَالْحَميرِ تَحْمِلُ البَضائِعَ والأَمْتِعَةَ مِنْ بَلَدٍ إلى آخرً، وتَسيرُ المسافاتِ الطُّويلَةُ، أسابِيعَ وأيَّاماً مُتَواصِلَةً.











لاحَظ أَصْحابُ القافِلَةِ أَنَّ جَمَلاً وَحِماراً قَدْ ظَهَرَ عَلَيْهِما التَّعَبُ السَّكْلِ واضِحٍ، فَخَفَّفا مِنْ حِمْلِهِما، وَلَكِنَّهُما لَمْ يَتَمَكَّنا مِنْ مُواصلَةِ السَّيْرِ، فَقَرَّرَ أَصْحابُ القافِلَةِ التَّخَلُّص َ مِنْهُما، فَأَطْلَقوا سَبِيلَهُما.





أَحَدِ المَراعي الخِصْبَةِ، الّذي كانَتْ تُحيطُ بِهِ غابَةٌ كَثيفَةٌ جَميلَةٌ، يَأْكُلانِ وَيَسْتَريحانِ كَما يَحْلو لَهُما، دُونَ أَيِّ عَناءٍ أَوْ تَعَبٍ، فَاسْتَرَدّا عافِيَتَهُما، وَأَصْبَحا بَعْدَ فَتْرَةٍ مِنَ الزَّمَنِ قَوِيَّيْنِ سَمينَيْنِ.





7



وَفي يَوْمٍ مِنَ الْأَيَّامِ، في صَباحٍ مُشْرِقٍ، وَهَواءٍ عَليلٍ، في فَصْلِ الرَّبيعِ، وَفي يَوْمٍ مِنَ الْأَيَّامِ، في صَباحٍ مُشْرِبا مِنْ تَجَمَّعٍ صَغيرٍ لِلْمِياهِ. جَلَسَ أَكُلَ الْجَمَلُ والحِمارُ عُشْباً كَثيراً، ثُمَّ شَرِبا مِنْ تَجَمَّعٍ صَغيرٍ لِلْمِياهِ. جَلَسَ الْجَمَلُ لِيَسْتَرِيحَ، وَلَكِنَّ الحِمار مَدَّ رَقَبَتَهُ إلى الأَمامِ، وَهُو يَشْعُرُ بِشَيءٍ مِنَ الْفَرَحِ والسُّرورِ.





قَالَ الحِمارُ لِصَديقِهِ الجَمَلِ: أُريدُ أَنْ أُغَنِّيَ.

لَمْ يُصَدِّقِ الْجَمَلُ مَا سَمِعَهُ فَقَالَ: مَاذَا تُرِيدُ؟ فَرَدَّ الْحِمَارُ بِحَزْمٍ: أُريدُ أَنْ أُغَنِّي. فَقَالَ الْجَمَلُ: قَدْ يَسْمَعُكَ إِنْسَانٌ مَا، فَيَأْتِي إِلَيْنَا، وَقَدْ نَعُودُ أُغَنِّي. فَقَالَ الْجَمَلُ: قَدْ يَسْمَعُكَ إِنْسَانٌ مَا، فَيَأْتِي إِلَيْنَا، وَقَدْ نَعُودُ لِلْعَمَلِ فِي الْقَوافِلِ، والشَّقَاءِ مِنْ جَديد. فقالَ الْحِمارُ: لِيكُنْ مَا يكونُ، إِلَّعَمَلِ فِي الْقَوافِلِ، والشَّقَاءِ مِنْ جَديد. فقالَ الْحِمارُ: لِيكُنْ مَا يكونُ، إِنَّنِي أَشْعُ نَفْسِي مِنَ الْغِنَاءِ!

وقف الحمار على مر ثفع من الأرض، ثم أخذ ينهق بصوته المر تفع . وقف الحمار على مر ثفع من شدة الغضب. سمع قوم من المسافرين مع ولكن الجمل أخذ يرغي من شدة الغضب. سمع قوم من المسافرين مع إحدى القوافل صوت الحمار، فتوجه رَجُلانِ مِنْهُمْ إلى مصدر الصوت فوجدا حماراً وجَملاً سمينين فسر إذكك، وقالا: نأخذه ما معنا ونستعين فوجدا حماراً وجملاً سمينين فسر إذكك، وقالا: نأخذه ما معنا ونستعين







سارَت القافلة مسافات طَويلة ، فعاد الحمار يُمْشي رُويْداً رُويْداً ، وبَدا عَلَيْه التَّعَبُ، وأَخَذَ يَتَأَخَّرُ في المسير . أَثار الحمار قَلَق رجال القافلة ، فتَشاور وا في أمْره ، وقَرَّرُوا أَنْ يُخَفِّفُوا الحمل عَنْهُ ، ولَكِنَّهُ بَعْدَ ساعات تَوقَّفَ في وسَطِ الطَّريق ، وامْتَنَعَ عَنِ المسير .



اقْتَرَحَ أَحَدُ رِجالِ القافِلَةِ على رِفاقِهِ أَنْ يَتْرُكُوا الحِمارَ وَشَأْنَهُ. وَاقْتَرَحَ أَخُوهُ آخَرُ الإِبْقاءَ عَلَيْهِ وَمُعالَجَتَهُ في الطَّريقِ. وتَقَدَّمَ رَجُلٌ ثالِثٌ وَقالَ: أَخُوهُ أَخُرُ الإِبْقاءَ عَلَيْهِ وَمُعالَجَتَهُ في الطَّريقِ. وتَقَدَّمَ رَجُلٌ ثالِثٌ وَقالَ: أَخُوهُ أَخُوهُ عَلَيْهِ مَا اللّهِ عَلَيْهِ الْحَمَلُ الّذي عَثَرْنا عَلَيْهِ أَحَوَهُ إِنْ فَقَالَ: الجَمَلُ الّذي عَثَرْنا عَلَيْهِ



أَنَاخَ أَحَدُ الرِّجالِ الجَملَ، وحَملَ الحِمارَ عَلَيْهِ. سَارَ الجَملُ المُطيعُ الْمُطيعُ الْمُلعِهِ وَعَلى ظَهْرِهِ الحِمارُ. وَبَعْدَ يَوْمَينِ مِنَ المسيرِ، وَقَفَ الجَملُ في وَسَطِ الطَّريقِ، وَهُو يَجْتَرُّ. سَأَلَهُ الحِمارُ: مالَكَ وَقَفْتَ عَنِ المسيرِ؟ فَقَالَ الجَملُ: خَطَرَ لي خاطرٌ يا صَديقي.







9

سَأَلُ الحمارُ صَديقَهُ الجَمَلَ باستغراب: وما هُوَ هَذا الخاطرُ؟ فَقالَ الجَمَلُ: أَتَذْكُرُ يا صَديقي غناءَكَ الجَميلَ في المَرْعي وسَط الغابَة؟ قَالَ الحمارُ: نَعَمْ أَذْكُرُهُ، كَيْفَ أَنْساهُ وقَدْ دَلَّ عَلَيْنا النَّاسَ؟ فَقَالَ الجَمَلُ: إنَّني أَشْعُرُ بِالطَّرَبِ الشَّديد بسببه، وأرْغَبُ في الرَّقْص.



غَضبَ الحمارُ وَقالَ بصوَّت عَال: كَيْفَ تَرْقُصُ وَأَنا على ظَهْرِكَ؟ فَقالَ الجَمَلُ: لا أَسْتَطيعُ أَنْ أَمْنَعَ نَفْسي منَ الرَّقْصِ، أَرْجوكَ يا صَديقي أَنْ تُوافقَ. صَمَتَ الحمارُ غاضباً، وَهُوَ يَنْتَظرُ مَصيرَهُ .

أَخَذَ الجَمَلُ يَرْكُضُ مُسْرِعاً، وَيَتَمايَلُ يَميناً وَشمالاً، حتَّى وَقَعَ الحمارُ عَنْ ظَهْرِهِ. صَرَخَ الحمارُ منَ الأَلَم وقالَ: يا صَديقيَ الجَملَ، لَقَدْ قُولَهُمي. فَرَدَّ الجَمَلُ على الفَوْر: يا صَديقيَ الحمارَ، واحدَةً بِواحِدَةٍ، لَو أَنَّكَ لَمْ تُغَنِّ في الوَقْتِ غَيرِ المُناسِبِ، لَمَا رَقَصْتُ أَنا في الوَقْت المناسب!



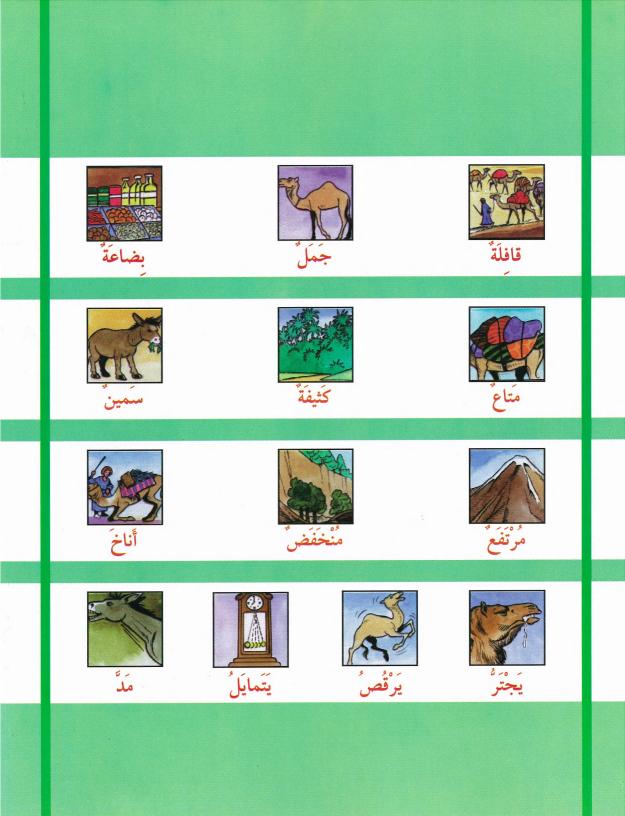